## مندسعيد بن زيب برعب و بن فنبل () دَخِهَ أَلِلْهِ عَبْهُ

(۱) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قُرْط بن رباح بن عبد الله بن قُرْط بن رباح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي أبو الأعور، ويقال: أبو ثور، والأول أشهر.

كان ابنَ عم عمر بن الخطاب، وزوجَ أخته فاطمة بنت الخطاب، فقد تزوج عمرُ بأخت سعيد بن زيد عاتكة بعد مقتل زوجها عبد الله بن أبي بكر بالطائف.

وكان أحدَ العشرةِ المشهودِ المُقطوعِ لهم بالجنة، وإنما لم يذكره عمرُ في أهل الشورى لئلا يُحابي بالخلافة لكونه ابنَ عَمَّ عمر بن الخطاب، والله أعلم.

وقد أسلم قديماً قبلَ عمر هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب، وعلى يَدِها أسلم عمر. وهاجر، وآخى رسولُ الله ﷺ بينه وبين أُبيِّ بن كعب.

ولم يشهد بدراً على الصحيح، لأنه كان هو وطلحة قد بَعَثَهما رسول الله على الحية الحية الشام يتحسّسان أخبار العير، فوقعت الوقعة في غيبتهما، فضرب لهما سهمهما وأجرهما، وشهد ما بعدها، وكان ممن افتتح الشام ودمشق وما معها، واليرموك.

وكانت وفاته سنة خمسين، وقيل: ثمان وخمسين، وهو بعيد. ووَلِيَ غَسْلَه وكَفَنَه عبدُالله بن عمر، قيل: وسعد بن أبي وقاص، وأما الذي صلَّى عليه فابنُ عمر لا محالة، وكان لسعيد بن زيد من العمر إذ ذاك فوق السبعين، ودُفِنَ بالعقيق، وقيل بالمدينة. فرحمه الله ورضى عنه.

«جامع المسانيد والسنن» ٢/الورقة ٢٠٩، وانظر «سير أعلام النبلاء» ١/ ١٧٤ ـ ١٤٣.

١٦٢٥ ـ حدثنا مُعْتَمِر بن سُليمان، قال: سمعتُ عبدَ الملك بنَ عُمَيْرٍ، عن عَمرو بن حُرَيْثٍ

عن سعيدِ بنِ زيد بن عمروبنِ نُفَيْلٍ ، أَنَّ نبيَّ الله ﷺ، قال: «الكَمْأَةُ مِن المَنِّ، ومأوَّها شِفَاءُ للعَيْن»(١).

١٦٢٦ \_ حدثنا سُفيان، عن عبد الملك بن عُمَيْرٍ، عن عَمرو بن حُرَيْث ٢١)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمير: هو اللخمي الكوفي المعروف بالقفطي، قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص٢٢٪: احتج به الجماعة، وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيب عليه أنه تغيَّر حفظُه لكبر سنه، لأنه عاش مئة وثلاث سنين.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨٨/٨ عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٠٤٩) (١٥٧) و(١٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٦٨) و(٧٥٦٤) و(٧٥٦٥)، وأبو عوانة ٥/٠٠٤ و(٤٠٠، وأبو عوانة ٥/٠٠٤ و(٤٠٠) وولايا والشراشي (١٨٧) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. وسيأتي برقم (١٦٢٩) و(١٦٣٠) و(١٦٣٠).

والكمأة: هي فُطر من الفصيلة الكمئية، وهي أرضية تنتفخُ حاملاتٍ أبواغها، فتجتنى وتؤكل مطبوخة.

وقوله: «من المَنّ»، قال السندي: أي: من المنّ الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل كما في رواية مسلم، قال ابنُ العربي: فأفاد أن المنّ لم يكن طعاماً واحداً كما يقوله المفسرون، وإنما كان أنواعاً، ومنه: الكمأة، وقيل: أراد أنه يخرج من الأرض بلا مؤونة زَرْع كالمن كان يَنزِلُ من السماء، ويؤيّدُه أنها من السلوى. وانظر «فتح الباري» 178-178.

(٢) في النسخ المطبوعة من «المسند» و(ق): «عن عبد الملك بن عمير، عن عطاء بن السائب، وجاءت هذه الزيادة عطاء بن السائب، وجاءت هذه الزيادة أيضاً على حواشي (ظ١١) و(س) و(ص)، وجاء على الصواب بحذف: «عن عطاء بن \_

عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ: «الكَمْأَةُ مِن المَنِّ، ومأوها شِفَاءُ لِلعَيْنِ»(١).

عن السائب، عن الصَّمدِ، حدثني أبي، حدثنا عطاءُ بن السائب، عن عمرو بن حُرَيْثِ؟ قال:

حَدَّثني أَبي، عن رسول الله ﷺ، قال: «الكَمْأَةُ مِن السَّلوى، ومائزها شِفَاءٌ لِلعَيْنِ»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله .سفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه الحميدي (۸۱)، ومسلم (۲۰٤۹) (۲۰۱۱)، وابن ماجه (۳٤٥٤)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۲۲۷)، وأبو يعلى (۹۲۵)، وأبو عوانة ٥/٠٠٤ و ٤٠٠، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٥٥٥)، والبيهقي ٩/٥٤٠ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد قلت: وأخرجه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان به مثله، وانظر «الفتح» ٨: ١٦٣ رقم (٤٤٧٨).

(٢) صحيح، وأخرجه الطبراني (٣٤٧٠) من طريق مسدد، عن عبدالوارث، بهذا الإسناد. ولهذا الحديث تفرد به عبد الوارث بن سعيد والد عبد الصمد عن عطاء بن السائب، وهو خطأ، أخطأ فيه عطاء بن السائب إذ كان قد اختلط، ورواية عبد الوارث عنه بعد اختلاطه، وحديث سعيد بن زيد هو الصواب.

قلنا: وحريث \_ وهو ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي \_ صحابي ترجم له الإمام البخاري في «تاريخه» ٣ / ٦٩ ، فقال: حريث المخزومي القرشي عداده في الكوفيين يختلفون فيه ، ثم أورد له هذا الحديث عن مسدد ، عن عبد الوارث . . . وترجم له ابن عبد البر في «الاستيعاب» وقال: حمل ابنه عمرو بن الحريث إلى النبي على فدعا له ، ثم أشار إلى هذا الحديث ، وترجم له الحافظ في «الإصابة» المحالية وأورد له حديثين آخرين من صحيح أبي عوانة ومن كتاب ابن أبي خيثمة ، ثم أورد الحديث الذي هنا عن مسند مُسدد ، ثم نقل عن ابن السكن قوله : لعل عبد الوارث أخطأ =

<sup>=</sup> السائب، في أصولنا الخطية، وفي «جامع المسانيد والسنن» ٢ / الورقة ١١١، و«أطراف المسند» ١ / الورقة ٨٢، ومصادر التخريج.

١٦٢٨ \_ حدثنا سُفيانُ ، قال: هٰذا حَفِظناهُ عن الزُّهْرِي ، عَن طلحة بنِ عبدالله ابن عوف

عن سعيد بن زيد بن عَمرو بن نُفَيْل : أَن رسولَ الله ﷺ ، قال : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُو شهيدً ، ومَنْ ظَلَمَ من الأرض شِبْراً ، طُوِّقَهُ مِن سَبْع أَرضينَ »(١) .

= فيه، وقول الدارقطني في «الأفراد»: تفرد به عبد الوارث، ولا يعلم لحريث صحبة ولا رواية، وإنما رواه عمروبن حريث عن سعيد بن زيد، وقال ابن منده: حديث سعيد هو الصواب، ثم قال الحافظ: قلت: الاعتماد في صحبته على الخبر الأول والثاني. وهذا من الحافظ إقرار بإعلال حديث الباب، لكن الخطأ ينبغي أن يُعصب بعطاء بن السائب لا بعبد الوارث، فإن رواية عبد الوارث عنه بعد اختلاطه.

(۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن عبد الله بن عوف فمن رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة. وسيأتي هذا الحديث برقم (١٦٣٩) من طريق معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبدالرحمٰن بن سهل عن سعيد بن زيد. فزاد في الإسناد بين طلحة وبين سعيد بن زيد عبدالرحمٰن بن سهل. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/٤٠: وقد أسقط بعض أصحاب الزهري - في روايتهم عنه هذا الحديث - عبدالرحمٰن بن عمرو بن سهل وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد بن زيد نفسه، وفي مسند أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني أروى بنتُ أويس في نفر من قريش فيهم عبدالرحمٰن بن سهل فقالت: إن سعيداً فذكر الحديث. ويُمكن الجعمُ بين الروايتين بأن يكونَ طلحة سمع هذا الحديثَ من سعيد بن زيد، وثبته فيه عبدالرحمٰن بن عمرو بن يكونَ طلحة سمع هذا الحديثَ من سعيد بن زيد، وثبته فيه عبدالرحمٰن بن عمرو بن سهل، فلذلك كان ربما أدخله في السند، وربما حذفه، والله أعلم.

وأخرجه عبدُ الرزاق (١٨٥٦)، والحميدي (٨٣)، وابنُ أبي شيبة ٩/٥٦، وابن ماجه (٢٠٤)، والنسائي ١١٥/، وأبو يعلى (٩٤٩) و(٩٥٣)، والشاشي (٢٠٤)، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٦٦٤)، وابن حبان (٣١٩٤)، والبيهقي ٣/٦٦، من طرق عن ابن عُيينة، بهذا الإسناد، وبعضهم يقتصر على الشطر الأول.

١٦٢٩ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن صَدَقةَ بنِ المُثنى، حدثني رِياحُ بنُ الحارث:

أن المُغيرة بنَ شُعْبة (١) كان في المسجد الأكبر، وعنده أهلُ الكوفة عن يمينه، وعن يَساره، فجاء رجلُ يُدْعى سعيدَ بنَ زيد، فَحَيَّه المغيرة، وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجلٌ من أهل الكوفة فاستقبل المُغيرة، فَسَبُّ وسَبُّ، فقال: مَن يَسُبُّ هٰذا يا مغيرة ؟ قال: يَسُبُّ عليَّ بن أبي طالب. قال: يا مُغيرَ بنَ شُعْب، يا مُغيرَ بنَ شُعْب، يا مُغيرَ بنَ شُعْب، فأنا أشهدُ على رسول الله علي يُسبُّونَ عندك لا تُنْكِرُ ولا تُغَيِّر، فأنا أشهدُ على رسول الله علي يُسبُّونَ عندك لا تُنْكِرُ ولا تُغَيِّر، فأنا أشهدُ على رسول الله علي بما سمعت أذناي، ووَعاهُ قلبي من رسول الله علي في الجنّة، فإني لم أكن أروي عنه كذباً يسألني عنه إذا لقيته، أنّه قال: البَّه بي الجنّة، وعلي في الجنّة، وعُثمانُ في الجنّة، وطَلْحة في الجنّة، والرّبيرُ في الجنّة، وعبدُ الرحمٰن في الجنّة، والجنّة، وعبدُ الرحمٰن في الجنّة، وسعدُ بنُ مالكِ في الجنّة، وتاسِعُ المؤمنين في الجنة، لو شئتُ أن أُسمّيه لسمّيتُه. قال: فضَجَ أهلُ المسجد يُناشِدُونَهُ: يا صاحبَ رسولِ الله يَسِي السّمية، قال: السّمية المؤمنين بالله، والله عظيمٌ (١)، أنا تاسِعُ المؤمنين، أنا تاسِعُ المؤمنين، مَن التَّاسِعُ المؤمنين، أنا تاسِعُ المؤمنين، أنا تاسِعُ المؤمنين، أنا تاسِعُ المؤمنين، أنا تاسِعُ المؤمنين، مَن التَّاسِعُ؟ قال: ناشَدتُموني بالله، والله عظيمٌ (١)، أنا تاسِعُ المؤمنين،

<sup>=</sup> وأخرجه الشاشي (٧٠٠) من طريق عبدالرحمن السراج، عن الزهري، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٩) عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن سعيد بن زيد، به بالشطر الأول.

وأخرجه الشاشي (۲۱۸) من طريق ابن أبي ذئب، عن محمد بن زيد، عن رجل سماه، عن سعيد بن زيد، به. وسيأتي برقم (١٦٤٢) و(١٦٥٣) و(١٦٥٣)، وانظر (١٦٣٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: «رباح بن الحارث بن المغيرة، أن شعبة».

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة: «والله العظيم».

ورسولُ الله ﷺ العاشِرُ، ثم أَتْبَعَ ذلك يميناً قال: والله لَمَشْهَدُ شَهِدَهُ رجُلُ يُغَبَّرُ فيه وجهُه مع رسول ِ الله ﷺ، أفضلُ مِنْ عَمَل ِ أَحدِكم ولو عُمِّر عُمُرَ نوح ٍ عليه السَّلامُ(۱).

١٦٣٠ ـ حدَّثنا وَكِيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن حُصَيْنٍ ومنصورٍ، عن هلال بنِ يساف

عن سعيد بن زيد ـ وقال وَكِيع مرة : قال منصور، عن سعيد بن زيد ـ أنَّ النبيَّ ، زيد ، وقال مرة : حُصَيْن ، عن ابن ظالم ، عن سعيد بن زيد ـ أنَّ النبيَّ ، وَالله عَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وعلي ، وطلحة ، المما والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعيد بن زيد ، رضي الله عنهم (٢) .

واخرجه بنحوه ابن ابي عاصم في «السنه» (١٤٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٩٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١٢-١٣ و٤٢، وأبو داود (٤٦٥٠)، وابن ماجه (١٣٣)، وابن أبي عاصم (١٤٣٤) و(١٤٣٥)، وعبدُ الله بن الإمام أحمد في «زوائد الفضائل» (٩٠) و(٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢١٩)، والشاشي (٢١٦) من طريق صدقة بن المثنى، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم (١٤٣٦) عن يعقوب بنِ يحيى، عن صدقة، عن رياح، عن جدِّه، عن سعيد بنِ زيد، به. وانظر (١٦٣١)، وفي مسند عبدالرحمن بن عوف (١٦٧٥).

(٢) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف، فمن رجال=

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/٩٥-٩٦ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٣٣)، والنسائي في «الكبري»

= مسلم، وقد جزم البخاري في «تاريخه» ٢٠٢/٨ بأنه أدرك علياً، وسمع أبا مسعود البدري الأنصاريُّ، وأبو مسعود مات سنة ٤٠هـ. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: فأن يكونَ سمع سعيدَ بن زيد أولى، فإنه مات سنة ٥٠هـ أو ٥١، ولكنه اختلف عليه في هذا الحديثِ كما ترى، والظاهر أنه سمعه من ابنِ ظالم عن سعيد، وابن ظالم ـ واسمه عبدُ الله التميمي المازني ـ حديثه عند أصحاب السنن، وروى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في «الثقات» ووثقه العجلي . وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وحصين: هو ابنُ عبدالرحمٰن السلمى، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الشاشي (٢٠٩) من طريق قبيصة ، عن سفيان ، عن منصور ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم ٣١٦/٣ ٣١٧ من طريق أبي حذيفة ، عن سفيان ، عن منصور ، عن هلال ، عن عبد الله بن ظالم ، عن سعيد بن زيد ، به .

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في «السنة» (١٤٢٥)، وعبد الله في «زوائد الفضائل» (٨٤) و(٢٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٩) و(٨٢٠٦)، والشاشي (٢١٤) من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال ، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد، به.

وأخرجه عبد الله (٨٣)، والشاشي (٢١٣)، والدارقطنيُّ في «العلل» ٤١٢/٤ من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال، عن حيان بن غالب، عن سعيد بن زيد، به.

وأخرجه الدارقطني ١٣/٤ من طريق مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن هلال، عن رجل، عن سعيد، به.

وأخرجه الشاشي (١٩٩) من طريق أبي الأحوص، عن حصين ومنصور، عن هلال، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٢٦) من طريق أبي الأحوص، عن منصور، عن هلال، عن عبد الله، عن سعيد بن زيد، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٥)، والحميدي (٨٤)، وابنُ أبي شيبة ١٤/١٢، وأبو داود (٢٤٨)، والترملذي (٣٧٥٧)، وابنُ أبي عاصم (١٤٢٧)، وعبد الله في «زوائد=

١٦٣١ ـ حدثنا وَكِيع، حدثنا شُعبة، عن الحُرّبنِ الصَّيَّاح، عن عبدالرحمٰن بن الأُخْسَ، قال:

خَطَبَنَا المُغِيرةُ بن شُعبة، فنالَ من عليِّ رضي الله عنه، فقام سعيدُ بنُ زيدٍ، فقال: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «النَّبيُّ في الجَنَّةِ، وأَبو بكر في الجَنَّةِ، وعُمَرُ في الجَنَّةِ، وعُثمانُ في الجَنَّةِ، وعليُّ في الجَنَّةِ، وطَلْحَةُ في الجَنَّةِ، والزُّبيرُ في الجَنَّةِ، وعبدُ الرحمٰن بن عوف في الجَنَّةِ، وسعدُ في الجَنَّةِ، ولو شئتُ أن أُسمِّي العاشِرَ(۱).

وأخرجه الشاشي (١٩٣) و(١٩٨) و(١٩٩) و(٢٠٠) و(٢١١)، وابن عدي في «الكامل» ٢٥/٥ من طريق محمد بن طلحة بن «الكامل» ٢٢٤١/٦، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥/٥ من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن هلال، عن سعيد بن زيد قال: أتأمروني بسبّ إخواني وقد غفر الله لهم، ثم ذكر أنه كان مع النبي على حراء فتحرك . . . فذكر نحوه .

وأخرجه الطبراني (٣٥٦)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣٣٧) من طريق عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل، وابن سعد ٣٨٣/٣ من طريق سالم بن أبي الجعد، وأبو يعلى (٩٧٠) من طريق عاصم عن زر، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٤/١٤٣ من طريق أبي إسحاق، أربعتهم عن سعيد بن زيد، به، واقتصر أبو إسحاق في حديثه على الخلفاء الأربعة. وسيأتي برقم (١٦٤٨) و(١٦٤٤) و(١٦٤٥).

(١) إسناده حسن في المتابعات، عبدالرحمٰن بن الأخنس روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحربن الصياح، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٢/٨٨ و٩ و ٩ و ٩ و، و وابنُ أبي عاصم في =

<sup>=</sup> الفضائل» (۸۱)، والنسائي في «الكبرى» (۸۱۹۰) و(۸۱۹۱) و(۸۲۰۸)، وأبو يعلى (۹۲۹)، والعقيلي في «الضعفاء» ۲۲۸/۲، والشاشي (۱۹۷) و(۲۱۲)، وابن حبان (۲۹۹)، والحاكم ۳/۲۰۰۰ (۱۹۹۳)، والبغوي (۳۹۲۷) من طرق عن حصين، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

١٦٣٢ ـ حدثنا عُمَرُ بنُ عُبَيْدٍ، عن عبد الملك بنِ عُمَيْرٍ، عن عمرو بنِ حُرَيْثٍ عن سعيد بنِ زيد، قال: سمعتُ النبيُّ ﷺ يقول: «الكَمْأَةُ من المَنِّ، وماؤها شِفاءً للعين»(١).

١٦٣٣ ـ حدثنا يحيى، عن هشام. وابنُ نُميرٍ، حدثنا هشامٌ، حدثني أبي عن سعيد بن زيد بن عَمْرو، عن النبيِّ ﷺ ـ قال ابن نُمير: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ـ قال: «مَن أَخَذ شِبْراً من الأرض ظُلماً، طُوِّقَهُ يَوْمَ القِيامَةِ إلى سبع أَرْضِينَ». قال ابن نُميْر: «من سَبْع أَرْضِين»(١).

= «السنة» (١٤٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢١٠)، وأبو يعلى (٩٧١) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٦)، وأبو داود (٤٦٤٩)، وابن أبي عاصم (١٤٣٠) ورابن أبي عاصم (١٤٣٠) و(١٤٣١)، وابن حبان (١٩٩٣) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩/١٢، والنسائي في «الكبرى» (٨١٥٦) و(٨٢٠٤)، والشاشي (١٩٢) و(١٩٤) من طريق الحربن الصياح، به.

وأخرجه الشاشي (٢٢٥) من طريق حنش بن الحارث، عن الحر بن الصياح، عن سعيد بن زيد. وسيأتي برقم (١٦٣٧).

وقوله في هذا الحديث «أن المغيرة نال من عليّ»، مخالف لما تقدم بإسناد صحيح برقم (١٦٢٩) من أن رجلًا آخر نال منه عند المغيرة.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٠٤٩) (١٥٧)، والترمذي (٢٠٦٧) من طريق عمر بن عبيد، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٦٢٥).

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام:
هو ابن عروة، وابن نمير: هو عبد الله.

١٦٣٤ ـ حدثنا عبدُالرحمٰن، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَيْرٍ، عن عمرو بن حُرَيْث

عَن سعيد بن زيد، قال: خَرَجَ إِلينا رسولُ الله ﷺ، وفي يده كَمْأَة، فقال: «تَدْرُونَ ما هٰذا؟ هٰذا من المَنِّ، ومأؤها شِفاءٌ لِلعَين»(١).

١٦٣٥ ـ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبَةُ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَيْرٍ،
قال: سمعتُ عمرو بنَ حُرَيْثِ قال:

= وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٦٥) من طريق أحمد بن حنبل، عن ابن نُمير وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشاشيُّ (٢٢١) من طريق عبدِ الله بن نمير، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/٥٦٥، ومسلم (١٦١٠) (١٤٠) من طريق يحيى بن أبي زائدة، به.

وأخرجه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠) (١٣٩)، وأبويعلى (٩٥٢) و(٩٦٢)، وأبويعلى (٩٥٢) و(٩٦٢)، والطبراني (٣٤٢)، والبيهقي ٩٨/٦، وأبو نعيم في «الحلية» ١٩٦/١ من طريق هشام بن عروة، به. وبعضهم يذكر فيه قصته مع أروى بنت أويس التي ستأتي برقم (١٦٤٠) و(١٦٤٢).

وأخرجه عبد الرزاق (١٩٧٥٥) عن معمر، عن هشام بنِ عُروة: أن امرأةً خاصمت سعيدَ بن زيد. . . فذكره .

وأخرجه مسلم (١٦١٠) (١٣٨)، وأبو يعلى (٩٥١) من طريق عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ومسلم (١٦١٠) (١٣٧)، وأبو يعلى (٩٥٩)، والشاشي (٢٠٣)، والطبراني (٣٥٥)، والبيهقي ٩٨/٦ من طريق عباس بن سهل الساعدي، كلاهما عن سعيد بن زيد، به. وانظر (١٦٢٨) و(١٦٣٩).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٩/٨، والبخاري (٤٤٧٨)، وأبو عوانة ٥/١٠٥، والبغوي (٢٠٩٦) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٦٢٥).

سمعتُ سعيدَ بنَ زيدٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وما وها شِفاءٌ للعين»(١).

١٦٣٦ ـ حدثنا محمدُ بن جعفر، حدثنا شُعْبَةُ، أُخبرني الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عن الحَسن العُرَنِيِّ، عن عمرو بن حُرَيْث

عَن سعيد بن زيد، عن النبيِّ ﷺ . . .

قال شعبة : لما حدَّثني به الحكم، لم أُنْكِرُه من حديث عبد الملك(٢).

١٦٣٧ \_ حدثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدثنا شُعبَةُ. وحجَّاجٌ، حدثني شعبةُ، عن

وأخرجه البخاري (٥٧٠٨)، ومسلم (٢٠٤٩) (١٥٨)، والترمذي (٢٠٦٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٨)، وأبو عوانة ٥/ ٣٩٩ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٦٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٦٧) و(١١١٨٨)، وأبو عَوانة ٥/٣٩٩، والشاشي (١٨٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٦٤) من طرق عن شُعبة، به. وقد تقدم برقم (١٦٢٥).

(٢) إسناده صحيح على شرطهما. الحسن العرني: هو الحسن بنُ عبدالله العرني الكوفي.

وأخرجه مسلم (٢٠٤٩) (١٥٨)، وابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٨٩)، وأبو عوانة ٥/٣٩٩-٠٠٥ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٠٤٩) (١٥٩) و(١٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٦٦) و(٢٠٢٠) و(٢٠٥٨) و(٢٠٥٨)، وأبو يعلى (٩٦٨)، وأبو عوانة ٥/٠٠، والشاشي (١٨٨) من طرق عن مطرف، عن الحكم، به. وقد تقدم برقم (١٦٢٥).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما.

الحُرِّ بن صَيَّاح، عن عبدِالرحمٰن بن الأخنس:

أن المغيرة بنَ شُعْبَة خَطَب، فَنَالَ مِن عليِّ رضي الله عنه، قال: فقامَ سعيدُ بنُ زيد، فقال: أشهدُ أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «رسولُ الله في الجنَّة، وأبو بكر في الجنَّة، وعُمَرُ في الجنَّة، وعليَّ في الجنَّة، وعُثمانُ في الجنَّة، وعبدُ الرحمٰن في الجنَّة، وطَلْحَةُ في الجَنَّة، والزَّبيرُ في الجَنَّة، وسعدُ في الجَنْه، وسعدُ العَنْه، وسعدُ العَنْه، و

١٦٣٨ ـ حدثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عن حُصَيْنٍ، عن هلال بنِ يساف، عن عبدِ الله بنِ ظالم، قال:

خَطَبِ المغيرةُ بن شعبة، فنالَ مِنْ علي، فخرج سعيدُ بنُ زيدٍ، فقال: ألا تَعجَبُ من هٰذا يَسُبُ عليّاً؟! أشهدُ على رسولِ الله عَلَيْهُ، أَنّا على حِرَاءَ، أَو أُحد، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «اثْبُتْ حِرَاءُ - أَو أُحد - فإنما عليك صِدِّيقُ أَو شَهِيدٌ» فسمَّى النبيُ عَلَيْهُ العشرة، فسمَّى أبا بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وعَلِيّاً، وطَلْحَة، والزُّبَيْر، وسعداً، وعبدالرحمٰن بنَ عوف، وسمَّى نفسه سعيدُ(١).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن في المتابعات.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٢٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٧٥٧) من طريق حجاج بن محمد المصيصي الأعور، به. وقد تقدم برقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(س) و(ص): سعيداً.

والحديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد =

١٦٣٩ \_ حدثنا عبدُ الرَّزَّاق، حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن طلحة بنِ عبدالله ابن عوف، عن عبدالرحمٰن بن سهل

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل ، أَنه سَمِعَ النبيَّ ﷺ، يقول: «مَنْ سَرَقَ مِن الْأَرْضِ شِبراً، طُوِّقَه مِنْ سَبْع ِ أَرْضِينَ».

قال مَعْمَر: وبلغني عن الزُّهْري \_ ولم أسمعه منه \_ زاد في هذا الحديث: «ومَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ، فهو شَهيدٌ»(١).

١٦٤٠ ـ حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارث بنِ عبدالرحمن، عن أبي سَلَمَة

وقد تقدم برقم (١٦٣٠)، وانظر (١٦٣١).

(۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن سهل - وهو عبدالرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري المدني - فمن رجال البخاري.

وأخرجه عبد بن حميد (١٠٥)، والترمذي (١٤١٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٠)، وابن الجارود (١٠١٩)، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٦٦٣)، وابن حبان (٣١٩٥) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقول معمر: «وبلغني عن الزهري...» ليس عند أحد منهم إلا الترمذي وابن حبان.

وأخرجه الخرائطي (٦٦٠) و(٦٦٥) من طريقين عن الزهري، به.

وأخرجه أبو يعلى (٩٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٩٦/١ من طريق ابن عمر عن سعيد بن زيد بنحوه. وسيأتي برقم (١٦٤٨) و(١٦٤٣) و(١٦٤٦)، وتقدم برقم (١٦٢٨) من طريق الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد، به، وانظر (١٦٤٢).

<sup>=</sup> الله بن ظالم، فقد روى له أصحاب السنن، وروى عنه جمع، ووثقه ابن حبان والعجلي . وأخرجه الطيالسي (٢٠٥)، وابن ماجه (١٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٠٥) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

أَن مروانَ قال: اذْهَبُ وا، فأصلِحُ وا بين هٰذين: لسعيد بن زيد، وأَرْوَى. فقال سعيدُ: أَتُرَوْنِي أَخَذْتُ مِن حقها شيئاً؟ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يقولُ: «مَنْ أَخَذَ مِن الأَرض شِبراً بغيرِ حَقِّه، طُوِّقَه من سَبْع أَرضينَ، ومَنْ تولَّى مولى قوم بغير إذنهم، فعَلَيه لعنةُ اللهِ، ومَن اقتَطَعَ مالَ امرى مسلم بيمين، فلا بارَكَ الله له فيه»(١).

١٦٤١ ـ حدثنا أبو اليَمانِ، حدثنا شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ، حدَّثني طلحةُ بنُ عبدِ الله بن عوف، أن عبدَالرحمٰن بن عمرو بن سهل أُخبره

أَن سعيدَ بنَ زيدٍ، قال: سمعتُ النبيَّ عَيَّا ، قال: «مَنْ ظَلَمَ من اللهِ عَلَيْ ، قال: «مَنْ ظَلَمَ من اللهُ وَاللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَمُ عَن سبع أَرضِينَ»(١).

(۱) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبدالرحمن ـ وهو خال ابن أبي ذئب ـ فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق ليس به بأس . أبو سلمة : هو ابن عبدالرحمن بن عوف .

وأخرجه أبو يعلى (٩٥٥)، والشاشي (٢١٩) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٧) و(٢٣٨) و(٢٤٠)، وابن أبي شيبة ٧/٥-٦ و٧٢٦/، والشاشي شيبة ٧/٥-٦ و٧٢٦/، والشاشي بتمامه وعند الباقين مقطعاً. وسيتكرر برقم (١٦٤٩)، وانظر (١٦٤٢).

وقصة أروى مع سعيد بن زيد جاءت من طرق أخرى عند الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٦٦١)، والشاشي (٢٢٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/٩٦ و٩٧.

(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبدالرحمن بن عمرو بن سهل من رجال البخاري، وباقي السند من رجال الشيخين. شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع.

وأخرجه البخاري (٢٤٥٢)، والبيهقي ٦/٨ من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. =

١٦٤٢ ـ حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدُ بنُ إِسحاق، عن الزُّهْرِي، عن طلحةً بنِ عبدِ الله بن عوف، قال:

أتتني أَرْوَى بنتُ أُويْس في نفرٍ مِن قريش، فيهم عبدُالرحمٰن بنُ عمرو بنِ سهلٍ ، فقالت: إن سعيدَ بنَ زيد قد انتَقَصَ مِن أرضي إلى أرضِه ما ليس له، وقد أحببتُ أن تأتوه فتُكلِّمُوهُ. قال: فرَكِبنا إليه، وهو بأرضه بالعَقِيقِ، فلما رآنا، قال: قد عَرَفْتُ الذي جاء بكم، وسأحدُّثكم ما سَمِعْتُ من رسولِ الله عَلَيْ ، سمعتُه يقولُ: «مَنْ أَخَذَ مِن الأرضِ ما ليسَ له، طُوِّقَهُ إلى السابعةِ من الأرضِينَ يومَ القيامةِ، ومَنْ قُتِلَ دُون مَالِه فَهُو شَهيدٌ »(۱).

الزُّهْرِيِّ، عن طلحة بنِ عبدِ الله بنِ عوف، أَنَّ عبدَ الرحمٰن بنَ عمرو بنِ سهل أُخبره الزُّهْرِيِّ، عن طلحة بنِ عبدِ الله بنِ عوف، أَنَّ عبدَ الرحمٰن بنَ عمرو بنِ سهل أُخبره أَن سعيدَ بن زيد قال: سمعت النبيِّ ﷺ، يقول: «مَنْ ظَلَمَ مِن الأَرضِ شيئًا، فإنَّه يُطَوَّقُه مِنْ سَبْع أَرضِينَ»(٢).

وأخرجه الدارمي (٢٦٠٦) من طريق شعيب، به. وقد تقدم برقم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، محمد بن إسحاق روى له أصحاب السنن، وعلق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (٩٥٠)، والشاشي (٢٢٤) من طريق يزيد، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١١٥/٧-١١٦ من طريق ابن إسحاق به، واقتصر على قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وقد تقدم برقم (١٦٢٨)، وانظر (١٦٤٠).

وأروى بنت أويس: هي التي دعا عليها سعيد بن زيد إذ كذبت في دعواها عليه أن يعمى بصرها. . .

 <sup>(</sup>۲) إسناده قوي ، بقية بن الوليد صرح بالتحديث وهو متابع . الزبيدي : هو محمد بن =
۱۸٤

١٦٤٤ ـ حدثنا عليَّ بنُ عاصم، قال: حُصَيْنٌ أُخبرنا، عن هلال ِ بنِ يِساف، عن عبد الله بن ظالم المازني، قال:

لما خرج معاوية من الكوفة، استَعملَ المغيرة بن شعبة، قال: فأقام خطباء يَقَعُون في علي، قال: وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيْل ، قال: فغضب، فقام: فأخذ بيدي فتبعته، فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه، الذي يأمر بلَعْن رَجُل من أهل الجنّة، فأشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شَهِدْتُ على العاشر لم آثم، قال: قلت: وما ذاك؟ قال: قال رسولُ الله على: «اثبت حراء، فإنّه لَيْسَ عَلَيْكَ إلا نبي، أو صِدِيق، أو شَهِيد». قال: قلت: من هُمْ؟ فقال: رسولُ الله على، وأبو بكر، وعُمَر، وعُثمَان، وعلي، والنزبير، وطلحة، وعبدُ الرحمٰن بنُ عوف، وسعدُ بنُ مالك. قال: ثم سكت، قال: قلت: قمن العاشر؟ قال: قال: قال: أنا(١).

معاوية بنُ عمرو، حدثنا زائدة ، حدثنا خَصَيْنُ بنُ عمرو، عدثنا خُصَيْنُ بنُ عبدالرحمٰن، عن هلال بن يساف، عن عبدِ الله بن ظالم التَّميمي

عن سعيد بنِ زيد بنِ عمرو بنِ نُفَيْلٍ ، قال: أَشهدُ أَن عليًّا مِن أَهلِ

= الوليد بن عامر الحمصي القاضي، كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث، وهو عند ابن معين أثبت من سفيان بن عيينة في الرواة عن الزهري.

وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٦٦) من طريق بقية، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٦٣٩).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/٩٦ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٦٣٠).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. حصين: هو ابن عبد الرحمٰن.

الجنة. قلت: وما ذاك؟ قال: هو في التسعة، ولو شئت أن أسمّي العاشر سميته، قال: اهْتَزُ حِراء، فقال رسول الله عَلَيْ: «اثبت حِرَاء، فإنه ليسَ عليكَ إلا نبيٌ، أو صِدِّيق، أو شهيدٌ» قال: رسول الله عَلَيْ، وأبو بكر، وعُمَر، وعليٌ، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبدُالرحمٰن بن عوف، وسعد، وأنا» يعني سَعِيدُ نَفْسَهُ(۱).

١٦٤٦ ـ حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي العبّاس، حدثنا أبو أُويْس (٢)، قال: قال الزُّهْري: أخبرني طلحةُ بنُ عبدالله بنِ عوف، أن عبدَالرحمْن بن عمروبن سَهل أُخبره

أَن سعيدَ بنَ زيد قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ ظَلَم مِنَ الله عَلَيْ يقولُ: «مَنْ ظَلَم مِنَ الأَرْضِ شيئًا، فإنَّه يُطَوَّقُه في سَبْع ِ أَرَضِينَ» ٣٠.

١٦٤٧ ـ حدثنا حَمَّادُ بن أُسامة، أُخبرني مِسْعَرٌ، عن عبدِ الملك بنِ مَيْسَرةً، عن هلال بن مِسْدةً، عن هلال بن يساف، عن عبدِ الله بن ظالم

وأخرجه الشاشي (١٩٦) من طريق زائدة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٦٣٠). (٢) كذا في (ظ١١) و(ب) و(ح)، وهو الصواب، وفي (م) و(س): حدثنا يونس أو مو أو سر.

(٣) إسناده حسن ، أبو أويس: هو عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك الأصبحي المدني والد إسماعيل بن أبي أويس ابن عم الإمام مالك، وزوج أخته، وهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، وروى له مسلم وأصحاب السنن.

وأخرجه أبو يعلى (٩٥٦)، والشاشي (٢٢٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخرائطيُّ في «مساوىء الأخلاق» (٦٦١) من طريق يونس، عن الزهري، مرسلًا بذكر القصة، وقد تقدم برقم (١٦٣٩).

المظلم، أراه قال: «قد يَذهَبُ فيها الناسُ أَسْرَعَ ذَهَابِ» قال: فقيل: أَكُلُّهُمْ هالِكٌ أَم بَعْضُهُمْ؟ قال: «حَسبُهم \_ أَو بحَسْبهم \_ القَتْلُ»(١).

المسعوديُّ، عن نُفيْل بنِ هشام بنِ سعيد بنِ نَفَيْل بنِ هشام بنِ سعيد بنِ زيد بن عمرو بن نُفيل، عن أُبيه

عن جده، قال: كان رسولُ الله ﷺ بمكة هو وزَيْدُ بنُ حارثة، فمرَّ بهما زيدُ بنُ حارثة، فمرَّ بهما زيدُ بنُ عمرو بن نفيل، فَدَعَواه إلى سُفْرَةٍ لهما، فقال: يا ابنَ أخي، إني لا آكُلُ مما ذُبِحَ على النَّصُب. قال: فما رؤى النبيُّ ﷺ، بعد ذلك أكل شيئاً مما ذُبِحَ على النَّصُب. قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إن أبي كان كما قد رأيتَ وبلَغَكَ، ولو أَدْركك لأمَنَ بك واتَبعَك، فاسْتَغفِرْ ١٩٠/١ له. قال: «نَعمْ، فَأَستَغْفِرُ له، فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ أُمَّةً وحدَه»(٢).

(١) إسناده حسن، عبدُ الله بنُ ظالم روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابنُ حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ هلال بنِ يساف، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطبراني (٣٤٩) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم (١٤٩٢)، والطبراني (٣٤٩) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به.

وأخرجه الطبراني (٣٤٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن هلال، به. وأخرجه الطبراني أيضاً (٣٤٦) من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٤٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٠٦)، والطبراني (٣٤٧) من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد، به. ووقع في المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم: «هلال بن حيان». ورواه أبو داود (٤٢٧٧) من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف، عن سعيد بن زيد.

(٢) إسناده ضعيف، المسعودي ـ واسمه عبدالرحمن بن عبد الله ـ قد اختلط، =

١٦٤٩ ـ حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذِئب، عن الحارث بنِ عبدِالرحمٰن، عن أبي سلمة، قال:

قال لنا مروانُ: انطَلِقوا فأصلِحُوا بين هٰذين: سعيدِ بنِ زيد، وأَرْوَى بنت أُويْس، فأتينا سعيدَ بنَ زيد فقال: أتروْنَ أني قد انتقصتُ من حقّها شيئًا؟ أشهد لَسَمِعت رسول الله ﷺ يقول: «مَن أَخَذَ شِبراً من الأرض بغير حقّه، طُوِّقَه مِن سبع أَرضِينَ، ومَن تولَّى قوماً بغير إِذْنِهم، فعليه لعنةُ الله، ومَن اقتطع مالَ أُحيه بيمينِه، فلا بارَكَ الله له فيه»(١).

وأخرجه الطيالسي (٢٣٤)، ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢٣/٢-١٢٤، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٦٨)، وأخرجه الطبراني (٣٥٠) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن المسعودي، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٧/٩، ونسبه لأحمد وقال: وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات! ومعنى الحديث سيرد برقم (٣٦٩) من حديث ابن عمر بإسناد صحيح.

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢ / ٢٨٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وما ذُبِحَ على النَّصُب ﴾: في النصب قولان: أحدهما: أنها أصنام تنصب، فتعبد من دون الله قاله ابن عباس والفراء والزجاج، فعلى هذا القول يكون المعنى: وما ذبح على اسم النصب، وقيل: لأجلها، فتكون «على» بمعنى اللام، وهما يتعاقبان في الكلام، كقوله: ﴿ فَسَلامُ لك ﴾، أي: عليك، وقوله: ﴿ وإن أَسأتُمْ فلَها ﴾. والثاني: أنها حجارة كانوا يذبحون عليها، ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها، وهو قولُ ابن جريج.

(۱) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبدالرحمٰن ، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق. وهو مكرر (١٦٤٠).

<sup>=</sup> ويزيد \_ وهو ابن هارون \_ روى عنه بعد الاختلاط، ونفيل بن هشام وكذا أبوه لم يوثقهما غيرُ ابن حبان .

١٦٥٠ ـ حدثنا أبو سعيدٍ، حدثنا قيسُ بنُ الرَّبيع، حدثنا عبدُ الملك بن عُمَيْرٍ عن عمرو بن حُرَيْث، قال: قدمتُ المدينةَ، فقاسَمتُ أخي، فقال سعيدُ بنُ زيدٍ: إِنَ رسولَ الله ﷺ، قال: «لا يُبَارَكُ في ثَمَنِ أَرضٍ ولا دارٍ لا يُجعَل في أرضٍ ولا دارٍ»(١).

١٦٥١ \_ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعيبٌ

عن عبد الله بن عبدالرحمٰن بن أبي حُسين، قال: بلغني أن لقمانَ كان يقول: يا بُني، لا تَعَلَّم العِلْمَ لِتُباهِيَ به العُلَمَاءَ، وتُمَارِيَ به السُّفَهَاءَ، وتُرائِيَ به في المجالس ِ... فذكره.

وسيأتي في مسند سعيد بن حريث ٤٦٧/٣ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عُمير، عن عمرو بن حريث، قال: سمعتُ أخي سعيد بن حريث قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «من باع عقاراً كان قمناً أن لا يُبارك له إلا أن يجعله في مثله أو غيره». وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف، وعد الذهبي في «الميزان» يجعله في مثله أو غيره». وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف، وعد الذهبي في «الميزان»

وفي الباب عن حُذيفة مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح، بلفظ: «من باع داراً ولم يجعل ثمنها في مثلِها لم يُبَارَكُ له فيها» أخرجه الطيالسي (٤٢٢) و(٤٢٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٨/٣٧٨، وابنُ ماجه (٢٤٩١)، وابنُ عدي ٢٦٣٣/، والبيهقي ٣٤-٣٣٠.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، قيس بن الربيع: هو الأسدي، لينه أحمدُ وأبو زرعة، وقال أحمد: روى أحاديث منكرة، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال في «التقريب»: صدوق تغير لما كَبِر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به عمرو بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي صحابي صغير، وكانت سنه حين توفى رسولُ الله ﷺ ثنتي عشرة سنة.

وقال: حدثنا نَوْفَل بنُ مُساحِق، عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ ﷺ، أَنه قال: «مِنْ أَرْبَى الرِّبا الاستِطَالَةُ في عِرْضِ المُسْلِمِ بغيرِ حَقَّ، وإِنَّ هٰذه الرَّحِمَ الله عليه الجَنَّة »(١).

١٦٥٢ ـ حدثنا سليمانُ بن داود الهاشمي ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن أبيه، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه عن عبيدة بن عجد الله بن عوفٍ

عن سعيد بنِ زيدٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شَهِيدٌ، وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، فهو شَهِيدٌ، وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، فهو شَهِيدٌ، وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، فهو شَهِيدٌ»(٢).

وأخرجه أبو داود (٤٨٧٦)، والشاشي (٢٠٥) و(٢٠٨) و(٢٣٠)، والطبراني (٣٠٠)، والطبراني (٣٥٠)، والحاكم ١٥٧/٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٧١٠) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد، بالقسم المرفوع منه، وبعضهم يرويه مختصراً.

قوله: «من أربى الربا»، قال السندي: الربا: الزيادة والارتفاع، أي: من أفحش الزيادة، وأقبح الارتفاع وأشنعه، والارتفاع على أخيه: استطالة اللسان في عِرْضِه من غير استحقاقه لذلك بأن يكون فاسقاً ظاهر الفسق مثلاً، وفي «مجمع البحار»: هي - أي الاستطالة - أن يتناول منه أكثر مما يستحقّه، شبه أخذ العِرْض أكثر بأخذ المال أكثر، فجعله زيادة وفضلة، لأنه أكثر مَضرّةً وأشد فساداً، وقوله: «بغير حق» تنبيه على جوازها بحق. انتهى، قيل: والاستطالة في العرض احتقاره، والترفع عليه، والوقيعة فيه.

وقوله: «شجنة من الرحمٰن» قال ابن الأثير: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجازاً واتساعاً، وأصل الشجنة بالكسر والضم شعبة في غصن من غصون الشجرة.

<sup>(</sup>١) قولُ لقمان بلاغ، فهو منقطع، وأما القسمُ المرفوع، فإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوفل بن مساحق، فقد روى له أبو داود وهو ثقة. وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي ، سليمان بن داود الهاشمي ثقة جليل ، روى له أصحاب السنن ، =

١٦٥٣ ــ حدثنا يعقوبُ، حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبي عُبَيْدةَ بنِ محمد بنِ عمَّارٍ، عن طلحةَ بن عبدِ الله بن عوفٍ

عن سعيد بن زيدٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله على فذكر مثله(١).

١٦٥٤ ـ حدثنا الفضلُ بنُ دُكَيْن، حدثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، حدثني مَنْ سَمِعَ عمرو بن حُرَيْث، يحدث

عن سعيد بن زيد، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «يا مَعْشَرَ العرب، احمَدُوا الله الذي رَفَعَ عنكم العُشُورَ»(١).

= ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه ابن معين، وعبدالله بن أحمد.

وأخرجه أبو داود (٤٧٧٢)، والنسائي ١١٦/٧، والشاشي (٢١٧) من طريق سليمان بن داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٣)، والبيهقي ٢٦٦/٣ و٣٥٥/٨، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٤١) و(٣٤٣) و(٣٤٣) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقد تقدم برقم (١٦٢٨).

(١) إسناده قوي .

وأخرجه عبد بن حميد (١٠٦)، والترمذي (١٤٢١) من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٦٢٨).

(٢) إسناده ضعيف، إبراهيم بن المهاجر لين الحديث، والراوي عن عمرو بن حريث لا يُعرف.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٧/٣ عن الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٩٠١)، وأبو يعلى (٩٦٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٣١/٢ من طريق أبى أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، عن إسرائيل، به.

وأخرجه الطحاوي ٢/٣٠ من طريق ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن إبراهيم، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، به!